# سورة النورين

التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم دراسة نطيلية أسلوبية

د. إبراهيم عوض

حار زهراء الشرق المارع محمد فرید ــ القاهرة

## المقدمة

هذه الصفحات تعرض بالدراسة لما يزعمه فريق من الشيعة مدخول العقيدة من أن القرآن الكريم قد سقطت منه بعض النصوص التى تتحدث عن حق على ونريته فى إمامة المسلمين بعد النبى عليه الصلاة والسلام . ومن هذه النصوص فى زعمهم سورتان كاملتان تسميان « الولاية » و « النورين » . وقد تلققت طائفة من المستشرقين والمبشرين هذه الورقة وأخذت تلعب بها بغية إثارة الشك فى النص القرآنى ، أو على الأقل من أجل بلبلة المسلمين والعمل على إغاظتهم وإيقافهم موقف المتهم المدافع عن نفسه بما يخلقه ذلك الموقف فى نفس صاحبه عادة من إحساس بالحيرة والدويية .

صاحبه عاده من إحساس بالحيرة وساري وساري وقد رأيتُ أن أدرس إحدى هاتين السورتين دراسة علمية فحللت أسلوب سورة « النورين » لأرى مدى اقتراب من الأسلوب القرآنى أو ابتعاده عنه ، فثبت لى على نحو قاطع أنها لا تمت للقران بأية وشيجة ، وأن التزييف فيها والركاكة واضحان تمام الوضوح ، إلى جانب تناقضاتها وسخف معانيها . وهأ نذا أضع بين يدى القارىء ما قمتُ به من تحليل أسلوبى للسورة الذكورة . ويقوم منهجى فى هذا التحليل على نكر آيات السورة ( كلها تقريبًا )

آية آية ، مُتْبِعا كل آية منها بما وجدتُه فيها من ملاحظات لفظية ومعنوية . والله

من وراء القصد .

# نص السورة المزعومة

بسم الله الرحمن الرحيم \* يا أيها الذين آمنوا آمِنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم \* نوران بعضهما من بعض وإنّا لسميع عليم \* إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات نعيم \* والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يُقُذَفون في الجحيم \* ظلموا أنفسهم وعصوا لوصي الرسول أولئك يُسْقُون من حميم \* إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين \* أولئك من خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم \* قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذتهم بمكرهم إن أخذى شديد أليم \* إن الله قد أهلك عادًا وثمودًا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون \* وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين \* ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون \* إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُشألون \* إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم \* يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون \* قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحلمي معرضون \* مثل الذين يوفون بعهدك إنى جزيتهم جنات النعيم \* إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم \* وإن عليا من المتقين \* وإنا لنوفيه حقه يوم الدين \* ما نحن عن ظلمه بغافلين \* وكرّمناه على أهلك أجمعين \* فإنه ونريت لصابرون \* وإن عدوهم إمام

المجرمين \* قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون \* يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك يُظْهَرون \* فأعرض عنهم إنهم معرضون \* إنا لهم منخضِرون \* في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يزحمون \* إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون \* فسبح باسم ربك وكن من الساجدين \* ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استُخْلِف فبغوا هارون فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعنَّاهم إلى يوم يبعثون \* فاصبر فسوف يبصرون \* ولقد أتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين \* وجعلنا لك منهم وصيًّا لعلهم يرجعون \* ومن يتول عن أمرى فإنى مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين \* يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين \* وإن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوى الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون \* سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون \* إنا بشرناك بذريته الصالحين \* وإنهم لأمرنا لا يَخْلِفون \* فعليهم منى صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون \* وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سُوء خاسرين \* وعلى الذين سلكوا مسلكهم منى رحمة وهم في الغرفات آمنون \* والحمد لله رب العالمين .

# تحليل السورة أسلوبيا

یا أیها الذین آمنوا ، آمنوا بالنورین أنزلناهما یتلوان علیکم آیاتی ، ویحذرانکم عذاب یوم عظیم .

بالنسبة لكلمة « النورين » بصيغة المثنى فإنه لم يَرد في القرآن تثنية « نـور » ( بـل ولا جمعه ) قط . كذلك فإن المقصـود بالنوريـن هنـا شخصـان ( هما النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كرم الله وجهه ) ، على حين لم يوصف أى من البشر في القرآن بأنه نور . وإنما الذي وُصِف فيه بأنه نـور هـو الله سبحانه أو القرآن نفسـه : « اللـه نــور السماوات والأرض » ( النور / ٣٥ ). « فالذين أمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المظحون » ( الأعراف / ١٥٧ ). وحتى لا يقول أحد إن النور في قوله تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » ( المائدة / ١٥ ) هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نلفت النظر إلى الآية السابقة ، فالنور فيها قد أنزِل مع الرسول عليه السلام ، أي هو غيره ، وكذلك إلى هذه الآية : « ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا » ( الشوري / ٥٢ ) ، فالنور فيها هو الكتاب وليس الرسول ( أو أي شخص آخر ) ، بل إن النور لم يُضَفُّ في أي موضع من القرآن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ( ولا إلى أى نبى ) مجرد إضافة .

وفي الوقت الذي نرى فيه الآية التي نحن بصددها تقول إن الله قد أنزل

هذين النورين ( محمدًا وعليا ) نجد أنه لم يرد في القرآن قط أن الله سبحانه قد أنزل أي شخص من السماء ، وإنما الإنزال فيه يقع على الكتاب أو التوراة أو الملائكة أو الخير أو الذكر أو الأمنة ( النعاس ) أو الماء أو السكينة أو الرزق أو السلطان أو النور ( بمعنى الوحى الإلهى ) أو القرآن أو المن والسلوى .

ثم إن النور في القرآن إن اقترن بشيء فهو يقترن بالهداية وما في معناها ، ولم يحدث قط أن اقترن بالعذاب أو التحذير منه كما هو الحال في الآية التي بين أيدينا . وهذه أمثلة من الآيات التي اقترن فيها النور بشيء آخر : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » ( المائدة / ١٥ ) . « إنا أنزلنا التوراة فيها هُدَى ونور » ( المائدة / ٤٤ ) . « وآتيناه الإنجيل فيه هُدَى ونور » ( المائدة / ٤٦ ). « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المقلمون » ( الأعراف / ١٥٧ ). « يهدى الله لنوره من يشاء » ( النور / ٢٥ ). « يا أيها التالس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مُبِينا » ( النساء / ١٧٤ ) . « قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نبورا وهدى للناس ... ؟ » ( الأنعام / ٩١ ) . « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا » ( الشورى / ٥٢ ). « يُؤتِكم كِفْلَيْن من رحمته ويجعل لكم نــورا تمشــون بــه »

أما الفعل « يحذِّر » فإنه لم يأت في القرآن إلا مرتين ، وكان الفاعل

( الحديد / ٢٨ ) . « جاءوا بالبينات والزُّبر والكتاب المنير » ( آل

فيهما هو « الله » والمفعول الثاني هو « نفسه » : « ويحذركم الله نفسه » ( آل عمران / ٢٨ ، ٢٨ ) ، وهو ما يخالف ما ورد في الآية التي ندرسها .

\*\*\*

نوران بعضهما من بعض . وإنا لسميع عليم .

هذا نص الآية على حسب ما جاء في كتاب جردنر (١). وقد جاء فيه خبر « إنّا » مفردًا ، وهو مالم يرد في القرآن ، سواء كان المتكلم هو الله : « وإنا لموفّوهم نصيبهم غير منقوص » ( هود / ١٠٩ ) أو غيره : « وإنا لنحن الصافّون » ( الصافات / ١٦٥ ) . أمّا على النص الوارد في كتاب « الشيعة والقرآن » لإحسان إلهي ظهير (٢) فهو « وأنا السميع العليم » ، وبالتالي فلا مشكلة في تركيب العبارة .

\*\*\*

إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات نعيم .
العهد في القرآن إما عهد حربي أو غير حربي ، وفي العهد غير الحربي نجد أن الله سبحانه دائما هو طرف قائم بذاته ، بلا شركة مع الرسول عليه السلام أو مع غيره . أما العهد الحربي فلا يكون إلا يين المسلمين والكفار . وقد ورد في واحد من هذا النوع الأخير من العهود اسم الله مع الرسول : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ » ( التوبة / ٧ ) . كذلك لم يرد قط في القرآن « وفاء بالعهد » لأحد إلا لله سبحانه وحده ، بغير أن يَشْرَكه في ذلك أحد ، فضلا عن أن يستقل هذا الأحد بذلك . وهذا كله يخالف ما جاء في

الآية التي أمامنا . وهذه هي الآيات التي تناولت هذا الموضوع : « بلي من أوفي بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين » ( آل عمران / ٧٦ ). « ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » ( الفتح / ١٠ ). « وأَوْفُوا بعهدى أُوفِ بعهدكم » ( البقـرة / ٤٠ ). « الذيـن يوفـون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » ( الرعد / ٢٠ ). « وبعهد الله أؤفوا » ( الأنعام / ١٥٢ ). « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ( النحل / ٩١ ) . « ومن أؤفَّى بعهده من الله ؟ » ( التوبة / ١١١ ). وهناك آيتان ورد فيهما العهد مطلقاً ، أي بغير أن يضاف إلى اللــه . وهاتــان الآيتــان هما : « وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مسؤولا » ( الإسـراء / ٣٤ ). « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » ( البقرة / ١٧٧ ).أمـــــا بالنسبة لعبارة « في آيات » فالملاحظ أن كلمة « آيات » لم ترد البتة في القرآن مجموعة إلا وهي :أ. نكرة موصوفة ، مثل : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ، وما يكفر بها إلا الفاسقون » ( البقرة / ٩٩ ) . « منه آيات مُحْكُمات ٣ ( آل عمران / ٧ ). « والقُمُلِ والضفادع والسدم أياتِ مفصلات » ( الأعراف / ١٣٢ ). « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » ( النمل / ٨٦ ). ب ـ أو معرّفة بـ ( أل ) ، مثـ ل : « قـ د فصلنـا الآيات لقوم يَذْكُرون » ( الأنعام / ١٢٦ ). « وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا » ( الإسراء / ٥٩ ). « قل إنما الآيات عند الله » ( العنكبوت / ٥٠ ) . « وصرَفنا الآيات لعلهم يزجعون » ( الأحقاف / ٢٧ ). « وآتيناهـم مـن الآيـات ما فيه بلاء مبين »

( الدخان / ۲۲ ).

ج. أو مضافة ، مثل : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » ( البقرة / ٦١ ) . « كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون » ( البقرة / ٧٢ ) . « ومَنْ أَظْلَمُ ممن ذُكُر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ » ( الكهف / ٥٧ ) . « سأريكم آياتى فلا تستعجلون » أعرض عنها ؟ » ( الكهف / ٥٧ ) . « سأريكم آياتى فلا تستعجلون » ( الأنبياء / ٣٧ ) . أى أنها لم تأت في القرآن نكرة غير موصوفة ، اللهم إلا مرة واحدة ، وقد سبقتها في تلك المرة لام التأكيد : « إن في ذلك لآيات وإن كنا لبتلين » ( المؤمنون / ٢٠ ) . ولكن هذه الآية تنتمي إلى المرحلة المكية ، على حين أن السورة التي بين أيدينا ينبغي أن تكون مدنية ، إذ المفروض جدلا أنها نزلت بعد حادثة غدير خم ، وهذه الحادثة قد وقعت بعد الهجرة . كذلك فإن كلمة « آيات » لم تأت مجرورة بحرف الجر « في » قط وهي منكرة .

وتبقى فى هذه الآية عبارة « جنات نعيم » ، بإضافة « جنات » ( مجموعة ) إلى « نعيم » ، وهو ما لا يعرفه القرآن ، إذ لم تضف فيه كلمة « جنات » إلى « نعيم » بلا ألف ولام . أمًا حينما جاءت كلمة « نعيم » ( بلا ألف ولام ) مضافا إليه فقد استخذم ت فى المضاف صيغة المفرد « جنة » وذلك على النحو التالى : « جنة نعيم » ( المعارج / ٢٨ ) . وأما حينما كان المضاف « جنات » ( بصيغة الجمع ) فقد كان المضاف إليه دائما هو « النعيم » ( بالألف واللام ) : « جنات النعيم » ( المائدة / ٢٥ ، ويونس / ٩ ، والحج / ٥٠ ، ولقمان / ٨ ، والصافات / ٤٢ ، والمواقعة / ١٢ ، والقلم / ٤٢ ) . وحين ولقمان / ٨ ، والصافات / ٤٢ ، والمضاف إليه نكرة فإن هذا المضاف إليه ليكون المضاف هو كلمة « جنات » والمضاف إليه نكرة فإن هذا المضاف إليه

يكون كلمة أخرى غير ( نعيم » ، وهذه الكلمة هى « غذن » : « جنات غذن » ( النحل / ٣٦ ، والكهف / ٢١ ، ومريم / ٦١ ، وطه / ٢١ ، وفاطر / ٣٣ ، والصف / ١٢ ، والبينة / ٨ ) . أما حينما اجتمعت كلمة « جنات » مع كلمة « نعيم » ( منكرة ) فلم تكن العلاقة بينهما هى علاقة الإضافة كما فى الآية التى نقوم بدراستها الآن . وهذان هما الموضعان اللذان اجتمعت فيهما هاتان الكلمتان فى جملة واحدة : « ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » ( التوبة / ٢١ ) . « إن المتقين في جنات ونعيم » ( الطور / ١٧ ) .

والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يُقذَفون في الجحيم .

برغم مجىء عبارة « إن الذين كفروا ... » مرارا فى القرآن لم يحدث أن جاءت بعدها عبارة « من بعد ما كفروا » قط . وإنما الذى فيه هو : « إن الذين كفروا بعد إيمانهم » ( آل عمران / ٩٠ ) ، و « إن الذين آمنوا ثم كفروا »

كذلك لم يحدث قط أن عُطِف في القرآن « العهد » على « الميثاق » ، فضلا عن أن يكون هذا العطف في حالة نقضهما . وهذه هي الآيات التي وردا فيها معًا : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( البقرة / ٢٧ ) . « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » ( الرعد / ٢٠ ) . « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( الرعد / ٢٠ ) . « والذين ينقضون عهد

ثم إنه لم يحدث في القرآن أن وقع النقض على « ما » المصدرية يتلوها الفعل « عاهد » ( أي المصدر المؤول بالصريح ) كما ورد في الآية التي نحللها الآن من سورة « النورين » ، وإنما وقع « النقض » فيه على المصدر الصريح للعهد : « الذين ينقضون عهدهم في كل مرة » ( الأنفال / ٥٦ ) . « الذين ينقضون عهد ميثاقه » ( الرعد / ٢٥ ) .

وأيضا فإن آيتنا هذه تقول: « يُقُذَفون في الجحيم » ، مع أنه لم يرد في القرآن بتة « القذف في الجحيم » ، وذلك على رغم الكثرة الهائلة لآيات الجحيم فيه . وإليك الآيات التي اشتملت على كلمة « قذف » : « اقذفيه في التابوت ، فقذفيه في اليم » ( طه / ٣٩ ) . « ولكنا حُمِّلنا أوزرا من زينة القوم فقذفناها » فاقذفيه في اليم » ( طه / ٣٩ ) . « ولكنا حُمِّلنا أوزرا من زينة القوم فقذفناها » ( طه / ٨٧ ) . « بل نقذف بالحق على الباطل » ( الأنبياء / ١٨ ) . « قَذَف في قلوبهم الرعب » ( الأحزاب / ٢٦ ، والحشر / ٢ ) . « ويَقْذِفون بالغيب من مكان بعيد » ( سبأ / ٥٣ ) . « ويُقذّفون من كل جانب » ( الصافات / ٨ ) . همكان بعيد » ( سبأ / ٥٣ ) . « ويُقذّفون من كل جانب » ( الصافات / ٨ ) .

\*\*\*

ظلموا أنفسهم وعصوا لوصى الرسول. أولئك يُسَقُون من حميم.

برغم ورود الفعل « عَصَى يَعْصِى » في القرآن الكريم ثلاثا وعشرين مرة فإنه لم يرد البتة متعديا باللام . وأيضا لم ترد المعصية في القرآن إلا لله أو لرسوله أو أمره أو أمر شخص ما . أما معصية شخص لشخص ما نفسه غير

رسل الله سبحانه فلم ترد .

ثم إن كلمة « وصنى » لم تأت قط فى القرآن رغم ورود مادة « وص ى » فيه اثنتين وثلاثين مرة ( هكذا : وصنى ، وصيناكم ، وصينا ، أوصانى ، توضون ، يُوصِى ، يُوصِيكم ، يُوصين ، يُوصَى ، تواصَوا ، مُوصٍ ، وصية ، توصية ) .

وأيضا فإنه لم يضف أى شخص للرسول فى القرآن . وهذه هى الآيات التى ورد فيها « الرسول » مضافا إليه ، ومنها يتضح أن المضاف فى هذه الحالة هو « عمل » وليس « شخصا » : « ويتخذ ما ينفق قُرباتٍ عند الله وصلواتِ الرسول » ( التوبة / ٩٩ ) . « وهموا بإخراج الرسول » ( التوبة / ١٣ ) . « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » ( النور / ٦٣ ) . « فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » ( المجادلة / ٨ ) .

كذلك فمع أن كلمة « أولئك » قد تكررت في القرآن أكثر من مائة مرة فإن خبرها لم يأت في أي من هذه المرات فعلا أو اسما مشتقا من « س ق ي » . بل لم يرد في القرآن قط « يُسْقُون من حميم » ( بصيغة المضارع المبنى للمجهول ) ، وإنما ورد فيه مرة واحدة : « وسُقُوا ماء حميمًا » ( بصيغة الماضي ) ( محمد / ١٥ ) .

ليس هذا فقط ، بل إن « ظلم النفس » ( وقد ورد هنا في أول الآية ) لم بأت في القرآن على رأس أية آية قط . وهذه هي المواضع التي ورد فيها ، ومنها يتبين ما أقول : « ومن يتعدُ حدود الله فقد ظلم نفسه » ( الطلاق / ١ ) . « قالت : رب إنى ظلمت نفسى » ( النمل / ٤٤ ) . « يا قوم ، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجمل » ( البقرة / ٥٤ ) . « قالا : ربنا ، ظلمنا أنفسنا » ( الأعراف / ٢٢ ) . « وما ظلمناهم ولكنن ظلموا أنفسهم » ( هود / ١٠١). « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفُسَهم يظلمون » ( النحل / ١١٨ ). « وما ظلمهم الله ولكن أنفُسَهم يظلمون » ( آل عمران / ١١٧ ). « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفُسهم يظلمون » ( النحل / ٣٣ ). « كَمَثْل ريح فيها صِرِّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم » ( آل عمران / ١١٧ ) . « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » ( آل عمران / ١٣٥ ). « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » ( النساء / ٦٤ ) . « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » ( إبراهيم / ٤٥ ) . « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ( البقرة / ٥٧ ، والأعراف / ١٦٠ ) . « إن الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون » ( يونس ٤٤ ) . « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانــوا أنفُسهم يظلمون » ( التوبة / ٧٠ ، والروم / ٩ ) . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ( العنكبوت / ٤٠ ) . « ودخل جنت وهو ظالم لنفسه » ( الكهف / ٢٥ ). « ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » ( الصافات / ١١٣ ) . « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... » ( النسباء / ٧٩ ) . « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... » ( النحل / ٢٨ ). إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين \* أولئك من خلقه يفعل الله ما يشاء . لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

رغم ورود لفظ الجلالة في القرآن قريبًا من ألف مرة فلم يحدث في حالة وقوعه اسما لـ « إنّ » أن عقبته كلمة « الذي » . وقد وقع اسما لـ « إنّ » عشرات المرات . أما إذا لم يأت اسما له « إن » فقد يأتى بعده الاسم الموصول : « الله الذي خلص السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء » ( إبراهيم / ٣٢ ). « الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها » ( الرعد / ٢ ) . « إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو » ( طه / ٩٨ ) . « الله الـذي خلـق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ( السجدة / ٤ ) . « الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » ( الروم / ٤٠ ) . « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » ( يونس / ٢ ). « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » ( الشورى / ١٧ ). « الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الغلك فيه بأمره » ( الجاثية / ١٢ ) . « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » ( الحشر / ٢٢ ) . « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس » ( الحشر / ٢٣ ). « واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » ( النساء / ١ ) .

وحتى حينما عقبت كلمة « الذى » لفظ الجلالة الواقع اسمًا لـ « أنّ » ( بفتح الهمزة لا بكسرها ) فقد كان ذلك دائما مع العبارة الآتية : « أو لم يسروا

أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ » ( الإسراء / ٩٩ ) . « أولم يروا أن الله والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ » ( الإسراء / ٩٩ ) . « أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ » ( فصلت / ١٥ ) . « أولم يروا أن الله الذي خلقه السماوات والأرض ولم يغي بخلقهن بقادر على أن يُخيى الموتى ؟ » خلقة الشماوات والأرض ولم يغي بخلقهن بقادر على أن يُخيى الموتى ؟ »

ومن هذا كله يتضح أن ورود لفظ الجلالة الواقع اسماً لـ « إنّ » متلوا بالاسم الموصول ( كما هو في الآية التي نتناولها: الآن بالتحليل ) هو شذوذ عن الاستعمال القرآني .

وبالنسبة للفعل « نور » الوارد في الآية يلاحَظ أنه لم يأت في القرآن لا هو ولا مضارعه ولا الأمر منه ، بل ليس في القرآن أي فعل مشتق من « النور » ، بل ليس فيه من مادة « ن و ر » إلا « النار والنور والمنير » .

وإذا كان الفعل « اصطفى » فى « اصطفى من الملائكة والرسل » قد أتى من غير مفعول فإن القرآن لا يعرف مثل هذا التركيب مع هذا الفعل ، إذ لم يرد فيه « اصطفى » أو « يصطفى » قط بغير مفعولهما إلا إذا كـان ضميرا عائدا على الموصول . وهذا لم يحدث إلا مرتين : النمل / ٥٩ ، وفاطر / ٢٢ .

أيضا ورد فى الآية التى ندرسها الآن العبارة التالية: « وجعل من المؤمنين » محذوفا منها مفعول « جعل » ، وهو ما لم يحدث قط فى القرآن . وهذه هى المواضع التى ورد فيها الحرف « مِنْ » بعد هذا الفعل كما فى الآية

التي نحن بصددها: « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » ( النحل / ٧٢ ). « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفَدة » ( النحل / ٧٢ ) . « جعل لكم من بيوتكم سكنا » ( النحل / ٨٠ ) . « وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا » ( النحل / ٨٠ ). « جعل لكم مما خلق ظلالا » ( النحل / ٨١ ). « وجعل لكم من الجبال أكنانا » ( النحل / ٨١ ) . « جعل لكم من الشجر الأخضر نارا » ( يس / . ٨ ) . « ثم جعل منها زوجها » ( الزمر / ٦ ) . « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » ( الشوري / ١١ ) . « وجعل لكم من الظك والأنعام ما تركبون » ( الزخرف / ١٢ ). « فجعل منه الزوحين : الذكر والأنثى » ( القيامة / ٢٩ ). « فجعلتم منه حراما وحلالا » ( يونس / ٥٩ ). « وجعلنا منهم أنمة » ( السجدة / ٤٢ ) . « ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكمة » ( الزخرف / ٦٠ ).

وحتى لا يقول أحد إن « مِنْ » في قوله : « وجعل من المؤمنين » زائدة وبالنالي فإن مفعول « جعل » لم يُحْذَفْ ، نؤكد أنه لم ترد « مِنْ » زائدة في أي موضع في القرآن قط إلا في حالة النفي . وهذه هي المواضع التي وردت فيها : « سا جعل الله من بحيرة ولا سائبة » ( المائدة / ١٠٢ ) . « ما جعل عليكم في الدين من حرج » ( الحج / ٧٨ ) . « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » ( الأحزاب / ٤ ) . « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ( المائدة / ٦ ) .

كذلك لم تأت « أولئك » في القرآن البتة متبوعة بحرف جرّ داخل على السم مضاف ، فضلا عن أن يكون حرف الجر هذا هو « مِنْ » ، الذي لم يجيء

بعد «أولنك » إلا مرة واحدة رغم تكرر «أولنك » فيمه أكثر من مائتى مرة ): «وأولئك من الصالحين » (آل عمران / ١١٤)، بله أن يكون الاسم المجرور (سواء به «مِنْ » أو بغيرها ) هو كلمة «خَلْق ».

وإليك الآن أمثلة لورود حرف الجز بعد « أولئك » لتلاحظ كيف أن الاسم المجرور غير مضاف: « أولئك لهم عذاب أليم » ( آل عمران / ٩١ ، والشورى / ٤٢ ) . « أولئك كالأنعام ، بل هم أضل » ( الأعراف / ١٧٩ ) . « أولئك على هُدَى من ربهم » ( البقرة / ٥ ، ولقمان / ٥ ) . « أولئك في العذاب مُخضَرون » ( الروم / ١٦ ) . « أولئك في جنات مُكْرَمون » ( المعارج / ٢٥ ) . « أولئك ألمارج / ٢٥ ) .

وفى نهاية تحليلنا لهاتين الآيتين لا ينبغى أن يفوتنا النص على ما فيهما من ركاكة شديدة واضطراب تركيب . وهأنذا أعيد كتابتهما ليحكم القارئ عليهما بنفسه : « إن الله الدي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين \* أولئك مسن خلقه يفعل الله ما يشاء ... » . فهل يرى القارىء أن الآيتين قد قالتا شيئا حين ذكرتا أن الله نور السماوات والأرض بما شاء ؟ أليس يرى القارىء أن هذا بالضبط كمن فشر الماء بعد الجهد بالماء ؟ وما معنى « وجعل من المؤمنين » ؟ ثم أين خبر « إن » ؟ وإنا كان قد خذف فما فائدته البلاغية ؟ أم يكون الخبر هو « أولئك من خلقه » ؟ إن بناء الجملة حينتذ سينكسر . وما مغزى النص هنا على أن الملائكة والرسل والمؤمنين من خلق الله ؟ وهل شاخ أحد فى هذا ؟

قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخَذْتُهم بمكرهم . إن أخذى شديد أليم .

معنى ذلك أن الله سبحانه قد حذر أعداء على وهددهم ثم لم ينقذ تهديده ، فقد تمت الغلبة لهؤلاء الأعداء ، الذين هم من وجهة نظر من يعتقدون بقرآنية هذه السورة أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ، بل وتمت لبنى أمية كلهم من بعد معاوية ثم لبنى العباس من بعدهم . وعندما وصل الفاطميون إلى الحكم ( بافتراض أنهم فعلا من سلالة فاطمة عليها رضوان الله ) لم يخلدوا فيه ، بل دالت دولتهم مثلهم مثل غيرهم . فما جدوى هذا التهديد إذن ؟

أكثر من ذلك أن هؤلاء الأعداء قد حذفوا ، بناء على هذا الادعاء ، هذه السورة من القرآن ولم يحدث لهم شيء .

وبالنسبة لاستخدام الفعل « مكر » في القرآن فعلى رغم مجيئه فيه إحدى عشرة مرة فقد ورد في هذه المرات كلها عاريًا عن ذكر الممكور به : « ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين » ( آل عمران ٤٥ ) . « قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد » ( النحل / ٢٦ ) . « إن هذا لكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها » ( الأعراف / ١٢٣ ) . « ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون » ( النمل / ٥٠ ) . « أفأمِنَ الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ؟ » ( النحل / ٥٠ ) . « فوقاه الله سيئات ما مكروا » ( عافر / ٥١ ) . « وقد مكروا مكرهم مكروا مكرهم

وعند الله مكرهم » ( إبراهيم ٢٦ ) ... إلخ ·

كذلك يلاحظ أن المصدر « أخذ » قد أضيف في الآية التي نقوم بتحليلها إلى « ياء المتكلم » ، وهو ما لم يحدث في القرآن البتة ، سواء كان الآخذ هو الله سبحانه أو غيره . وفي حالة الله سبحانه فقد أضيف هذا المصدر إلى اسم ظاهر : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » ( هود / ١٠٢ ) . « فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » ( القمر / ٤٢ ) ، أو إلى « هاء الغائب » » : « إن أخذه أليم شديد » ) ( هود / ١٠٢ ) .

\*\*\*

إن الله قد أهلك عادا وثمودًا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون .

فى هذه الآية والتى تليها مقارنة ضمنية بين عاد وثمود وفرعون وبين من جحدوا وصاية على . وهذه مقارنة مجحفة لا معنى لها ، فإن أولئك قد كفروا بالله ورسله وحاربوهم ، أما هؤلاء فقد وقفوا مع الإسلام ورسوله وجاهدوا معه . ولو افترضنا صدق زعم الذين وضعوا هذه السورة فكل ما فعله هؤلاء هو أنهم جحدوا وصاية على ، وهى لا يمكن أن تكون من أركان الدين . بل إن الإسلام هو دين الشورى ، وتوريث الحكم طعنة لأهم تطبيقات الشورى ، وهو استشارة الأمة فيمن يحكمها .

أما من الناحية الأسلوبية فلم يرد في القرآن قط هذا التركيب: « إن الله قد ... » ، فضلا عن أن يكون قد ورد فيه « إن الله قد أهلك ... » . وأيضا لم

ترد فيه عاد وثمود أو أية أمتين ( أو أكثر ) معطوفتين مفعولين له ( أهلك » قط إلا في قوله تعالى : « وأنه أهلك عادا الأولى \* وثمود فما أبقى » ( النجم / ٥٠ - ٥١ ) . ولكنّ هناك مع ذلك فرقين مهمين : الأول أن « عادًا » لم تأت عارية عن الوصف بل وصفت بد « الأولى » . والثاني أن « ثمود » قد أتت على رأس الآية الأخرى لا في نفس الآية التي ذُكرت فيها ( عاد ) . ومع هذا ف « ثمود » تقبل أيضا أن تكون منصوبة على « الاشتغال » . كذلك لم ترد « ثمود » منوّنة في القرآن قط .

\*\*\*

وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغْرَقْتُه ومن تبعه أجمعين .

لم يرد الفعل «طغى » في القرآن متلوًا بـ «على » لإيصاله إلى المفعول ، بل في كل المواضع التي جاء فيها جاء مطلقا ( أي بلا أي مفعـول ) ، وذلك رغم ورده هو ومشتقاته حوالي ثلاثين مرة ، ما بين فعل ماض ومضارع ومصدر واسم فاعل . وهذه بعض أمثلة توضح ما أقول : « اذهب إلى فرعون . إنه طغـي » ( طـه / ٢٤ ) . « مـا زاغ البصـر وما طغـي » ( النجـم / ١٧ ) . « وفرعون ذي الأوتاد \* الذين طغوا في البلاد » ( الفجر / ١١ ) . « كلا . إن الإنسان ليطغي \* أن رآه استغني » ( العلق / ٢ ) . « أتواصَوًا به ؟ بل هم قوم طاغـون » ( الذاريات / ٥٠ ) . « قالـوا : يـا ويلنـا ! إنـا كنـا طاغيـن » ( القلم / ٢١ ) . « اللـه يستهـزيء بهـم ويعدهـم فـي طغيانهم يعمهون »

( البقرة / ١٥ ).

هذا عن «طغی علی ... » . أما بالنسبة لـ « أغرقت » فالملاحظ أن الفعل « أغرق » لم يجی و فی القرآن قط مسندا إلی « تاء المتكلم » ( بل ولا إلی أی تاء للفاعل ) . وفی كل مرة يتحدث الله عن نفسه بوصفه المغرق نجده سبحانه يستخدم « نا » الفاعلين . وقد تكرر ذلك ثلاث عشرة مرة ، وهذه أمثلة ثلاثة منها : « وأغرقنا آل فرعون » ( البقرة / ٥٠ ) . « ومنهم من أغرقنا » ( العنكبوت / ٤٠ ) . « فأغرقناهم أجمعين » ( الزخرف / ٥٥ ) . أغرقنا » ( الآية تقون إنه سبحانه قد أغرق فرعون ومن تبعه أجمعين ، مع أن الذين غرقوا مع فرعون لم يكونوا كل أتباعه بل الجيش الذي طارد به موسى وبني إسرائيل فقط .

\*\*\*

### ليكون لكم آية ، وإن أكثركم فاسقون .

من المخاطب بقوله: «إن أكثركم فاسقون »؟ أهم المؤمنون؟ فكيف يكون فيهم فاسقون بله أن يكون أكثرهم فاسقين؟ أهم الكافرون؟ فكيف يكون منهم غير فاسقين ( بمفهوم الآية )؟ إلا إذا قلنا إن المقصود هم أصحاب النبى ( الذين كفروا بناء على اعتقاد من يزعمون أن هذه السورة من القرآن) ، وإذن فكيف يكون أكثرهم فقط فاسقين وليسوا كلهم ( اللهم إلا نفرا ضئيلا في اعتقاد المؤمنين بهذه السورة لا يُعدُون شيئا)؟

إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون .

إيراد كلمة «يوم» بعد الفعل «يجمع» من غير دخول «اللام» أو «إلى » عليها يخالف طريقة القرآن ، الذي لم يستخدم قط كلمة «يوم» (أو ما في معناها) في هذا السياق إلا مسبوقة بأحد هذين الحرفين : « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ؟» (آل عمران / ٥) . «يوم يجمعكم ليوم الجمع» (التغابن / ٩) . «لَيَجْمَعنُكم إلى يوم القيامة» (الأنعام / ١٢). «فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» (الشعراء / ٢٨).

ثم إنه لم يرد في القرآن قط تعبير « في يوم الحشر » ، وإنما جاء فيه « ليوم الجمع » ، وذلك في قوله تعالى : « يوم يجمعكم ليوم الجمع » ، الذي من الواضح أن مؤلف هذه السورة قد وضعه نصب عينه وهو يصوغ هذه الآية . وعلى أي حال ، فهذان هما الموضعان اللذان وردت فيهما كلمة « حشر » في القرآن كلّه : « ذلك حشر علينا يسير » ( ق / ٤٤ ) . « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الخشر » ( الحشر / ۲ ) .

كذلك لم ترد كلمة «جواب» في القرآن معزفة بالألف واللام ، وإنما جاءت في المرأت الأربع التي وردت فيها مضافة إلى «قومه» ( في هذا التركيب: « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ... »: الأعراف / ٨٢ ، والنمل / ٥٦ ، والعنكبوت / ٢٤ ، ٢٩ ) .

ويتبقى من الآية التي نحن بصدد تحليلها قولــه : « حيـن يُسألــون » ،

الذى ورد فيه السؤال بعد «حين »، وهو ما لم يحدث قط فى القرآن ، إذ برغم ورود الفعل «سأل » ( بصيغة الماضى والمضارع ) فيه عشرات المرات فإنه لم يرد بعد كلمة «حين » فى أى منها .

\*\*\*

## إن الجحيم مأواهم ، وإن الله عليم حكيم .

وردت كلمة « مأوى » في القرآن اثنتين وعشرين مرة : أربع مرات منها معرّفة بـ « أل » ، وفي الباقي مضافة إلى ضمير : « مأواكم » ( ٣ مرات )، و « مأواه » ( ٣ مرات )، و « مأواهم » ( ١٢ مرة ). وقد لاحظت أنها حين تأتى مضافة فإنها لا تكون إلا مبتدأ : « ومأواكم النار » ( العنكبوت / ٢٥ ، والجاثيــة / ٣٤ ). « مأواكــم النار » ( الحديد / ١٥ ). « ومأواه جهنم » ( آل عمران / ١٦٢ ، والأنفال / ١٦ ). « ومــأواه النــار » ( المائـــدة / ٧٢ ). « ومأواهم النار » ( آل عمران / ١٥١ ، والنــور / ٥٧ ). « ثم مأواهم جهنم » ( آل عمران / ١٩٧ ). « فأولئك مأواهم جهنم » ( النساء / ٩٧ ). « أولئك مأواهم جهنم » ( النساء / ١٢١ ). « ومأواهم جهنم» ( التوبة / ٧٢، ٩٥، والرعد / ١٨، والتحريم / ٩). « أولئك مأواهم النار » ( يونس / ٨ ) . « فمأواهم النار » ( السجدة / ٢٠ ) ، أي أنها في حالة الإضافة لم تأت خبرا قط ، على عكس العبارة موضوع تحليلنا : « إن الجحيم مأواهم ». أما حين أتــت خبرا ( أو مضافا إليها الخبر ) فكانت غير مضافة : « فلهم جنات المأوى » ( السجدة / ١٩ ) . « عندها جنة المأوى » ( النجم / ١٥ ). « فإن الجحيم هي المأوى » ( النازعات / ٢٩ ). « فإن الجنمة همي الماوى » ( النازعات / ٢٩ ). « فإن الجنمة همي المساوى » ( النازعسات / ٤١ ). ومن هنذا يتبين أن استعمال كلمة « ماوى » فني الآية التي معنا استعمال غير قرآني .

يا أيها الرسول ، بلّغ إنذارى . فسوف يعلمون .

يلاحظ أنه رغم ورود مشتقات مادة « نذ ر » ١٣٠ مرة في القرآن فلم تأت فيه قط كلمة « إنذار » ، مع أن ماضى هذا المصدر ومضارعه قد تكررا خمشا وأربعين مرة ، إلى جانب تكرر اسم الفاعل منه « مُنْذِر » أكثر من عشرين مرة .

كذلك ففي كل المرات التي ورد فيها الفعل « بلغ » ( بتشديد اللام ) أو « أبلغ » كان مفعوله دائما (٣) هو كلمة « رسالة » أو « رسالات » أو « ما » الموصولة ( ومعها الفعل « أرسل » أو « أنزل » ) . وها هي ذي الآيات التي ورد فيها هــذان الفعلان : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » ( المائدة / ٦٧ ) . « أبلغكم رسالات ربي » ( الأعراف / ٦٢ ) . « وأبلغكم ما أرسلت به » ( الأحقاف / ٢٣ ) . « الذين يلغون رسالات الله » ( الأحزاب ٣٩ ) . « وقال : يا قوم ، لقد أبلغتكم رسالات ربي » ( الأعراف / ٢٠ ) . « وقال : يا قوم ، لقد أبلغتكم رسالات ربي » ( الأعراف / ٩٢ ) . « وقال : يا قوم ، لقد أبلغتكم رسالات ربي » ( الأعراف / ٩٧ ) . « وقال تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » رسي » ( الأعراف / ٩٢ ) . « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ( هود / ٧٥ ) . « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ( الجن / ٢٨ ) . ومن

هذا يتضح أنه لم يرد البتة في القرآن « بلّغ إنذاري ( أو تهديدي أو تخويفي أو تحذيري ) ».

أما فيما يتعلق بقوله: « فسوف يعلمون » فقد وردت هذه العبارة فى القرآن ست مرات ، ولكن فى كل مرة كان موقف الكفار يُذْكَر قبلها مباشرة: « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلههم الأمل ، فسوف يعلمون » ( الحجر / ٣ ) . « الذين يجعلون مع الله إلها آخر ، فسوف يعلمون » ( الحجر / ٩٦ ) . « ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ، فسوف يعلمون » ( العنكبوت / ٦٦ ) . « فكفروا به ، فسوف يعلمون » ( الصافات / ١٧٠ ) . « الذين كذّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ، فسوف يعلمون » ( غافر / ٧٠ ) . « وقيله : يا رب ، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون \* فاصفح عنهم وقل : سلام ، فسوف يعلمون » ( الزخرف / ٨٨ - ٨٩ ) .

نخلص من هذا بأن هذه العبارة لم ترد في القرآن قط عقب أمر بالتبليغ أو ما يشبهه ، كما هو الحال في الآية التي بين أيدينا ، بل تُغطّى للكفار أوّلا فرصة لفهم الشيء المبلغ ، فإذا أصروا على عصيانهم وعتوهم وكفرهم فعندئذ يذكر القرآن موقفهم هذا ، ثم يعقب بهذا التهديد الموجز الحاسم .

\*\*\*

قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون (٤). على رغم ورود كلمة « حُكُم » في القرآن ٣٠ مرة فإنها لم تأت مضافة إلى ضمير المتكلم وإنما في المرات التي أضيفت فيها ( وعددها خمس ) كانت إضافتها دائما إلى ضمير الغيبة: «والله يحكم لا معقب لحكمه المحلمه » (الرعد / ٤١). «ولا يُشرك في حكمه أحدا » (الكهف / ٢٦). «إن ربك يقضى بينهم بحكمه » (النمل / ٧٨). «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » (الشورى / ١٠). «وكنا لحكمهم شاهدين » (الأنبياء / ٧٨).

كذلك فإنه لم تُغطَف في القرآن كلمة « خَكُم » على كلمة « آيات » ، بل لم تقرنا أصلا مجرد اقتران ، وإنما يقترن « الحكم » فيه (حين يقترن ) به « الكتاب والنبوة » أو « العِلْم » : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ... » ( آل عمران / ٧٩ ) . « أولنك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » ( الانعام / ٨٩ ) . « ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ( الجاثية / ١٦ ) . « ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما » ( الجاثية / ٢١ ) . « ولما بلغ أشده آتيناء / ٧٤ ) . « وكلًا أيناه حكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « وكلًا مكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « وكلًا النباه حكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « وكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « وكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « وكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما » ( القصص / ١٤ ) ( ٥ ) .

ليس هذا فحسب ، بل إنه في كل العبارات التي وردت في القرآن عن الإعراض عن الآيات لم تُضف « الآيات » البتة إلى « ياء المتكلم » ، بل أتت إما مفردة أو مضافة إلى كلمة « ربهم » أو « نا » الفاعلين أو « ها » الغائبة . وإليك بعض أمثلة ذلك في القرآن : « وكم من آية في السماوات والأرض يمرّون عليها وهم عنها عمرضون » ( الأنبياء /٢٢ ) . « وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » ( الأنعام / ٤ ، ويس / ٤١ ) . « وآتيناهم آياتنا فكانوا

عنها معرضين » ( الحجر/۸۱). « وهم عن آياتها معرضون » ( الأنبياء / ۲۲). وفوق ذلك فإنه لم يرد قط ، كما هو واضح ، الاسم الموصول « الذين » ( ولا أى اسم موصول آخر ) فى أى من العبارات التى ذكرت الإعراض عن الآيات .

\*\*\*

مَثْلُ الذين يوفون بعهدك إنى جزيتهم جنات النعيم . على رغم ورود كلمة « عهد » في القرآن قريبا من ثلاثين مرة فإنها لم تأت قطَ مضافة إلى « كاف » الخطاب كما أتت في الآية الحالية .

وعلاوة على ذلك فإن عبارة « مَثْل الشيء الفلاني ... » لم ترد في القرآن قط في المرات التي قاربت العشريان إلا وذُكِر معها المشبه به ( هكذا : « مثل الشيء الفلاني كمثل كذا » أو « مثله ككذا » ) ، إلا في حالة « مثل الجنة ... » ، التي وردت مرتين اثنتين لا غير ، وفي هاتين المرتين لم تأت « إن » بعد قوله « مثل الجنة » على عكس ما هو موجود في آيتنا هذه . وهذان هما الموضعان المشار إليهما : « مثل الجنة التي وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار » ( المرعد / ٢٥ ) . « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن » ( محمد / ٢٥ ) . « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن » ( محمد / ٢٥ ) .

\*\*\*

إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم .

أولا: لم يحدث أن ورد في القرآن قط: « إن الله لذو مغفرة » .

ثانيا : لم يأت في القرآن « ذو كذا وكذا » ( بمضاف إليه ومعطوف عليه ) ، بل كل الأمثلة التي وردت فيها « ذو » كانت : « ذو كذا » فقط . وهذه هي المواضع التي أتت فيها: « والله عزيز ذو انتقام » ( أل عمران / ٤ ، والمائدة / ٥٩ ). « وربك الغني ذو الرحمة » ( الأنعام / ٣٣). « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب » ( الرعدد / ٦ ) . « وربك الغنى ذو الرحمة » ( الكهف / ٥٨ ). « رفيع الدرجات ذو العرش » ( غافر / ١٥ ). « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » ( الذاريات / ٥٨ ). « علَّمه شديد القوى \* ذو مِرَّة » ( النجم / ٥ - ٦ ). « وهو الغفور الودود \* ذو العرش المجيد » ( البروج / ١٤ - ١٥ ). « قرآنا عربيا غير ذي عِوج » ( الزمر / ٢٨ ). « أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ » ( الزمر / ٣٧ ). « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول » ( غافر / ٣ ) . « إنه لقول رسول كريم \* ذي قوة عند ذي العرش مكين » ( التكوير / ١٩ - ٢٠ ) . والمرة الوحيدة التي حدث فيها عطف بعد « نو كذا » تكررت فيها « نو » : « إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » ( فصلت / ٢٦ ). وحتى هنا فإننا نلاحظ أن المستنين متقاباتان : « ذو مغفرة ، وذو عقاب أليم » ، وليستا متقاربتين كما هو الحال في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها : « ذر مغفرة وأجر عظيم » .

\*\*\*

إن عليًا من المتقين.

بغض النظر عن أن أي مسلم غير « زيد » لم يرد ذكره في القرآن ، فإن

عبارة « إن فلانا من المتقين » لا وجود لها في القرآن ، وإنما ورد فيه « إن فلانا لمن المرسلين » . وقد تكررت هذه العبارة ثلاث مرات : « وإن إلياس لمن المرسلين » ، « وإن يونس لمن المرسلين » ، « وإن لوطا لمن المرسلين » ، « وإن لوطا لمن المرسلين » ، « وإن لوطا لمن المرسلين »

\*\*\*

#### وإنا لنوفيه حقه يوم الدين .

لم يرد الفعل « وفّى يوفّى » ولا اسم الفاعل منه فى القرآن إلا واقعا على الحساب أو الأعمال أو الأجور أو ماكسبته النفس أو عملته أو ما ينققه البشر من خير أو ما يحصلون عليه من نصيب ، ولم تأت فيه « توفية الحق » قط . وهذه أمثلة مما ورد فى القرآن فى هذا الموضوع للتوضيح : « ووجد الله عنده فوفّاه حسابه » ( النور / ٢٩ ) . « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوف إليهم أعمالهم فيها » ( هود / ١٥ ) . « يومئذ يوفّيهم الله دينهم الحق » ( النور / ٢٥ ) . « ليوفّيهم الله دينهم الحق » ما كسبت » ( آل عمران / ٢٥ ) . « وما تنققوا من خير يؤفّ إليكم » ما كسبت » ( آل عمران / ٢٥ ) . « وما تنققوا من خير يؤفّ إليكم » ( البقرة / ٢٧٢ ) . « وإنا لموفّوهم نصيبهم غير منقوص » ( هود / ١٠٩ ) .

\*\*\*

#### وكرَّمناه على أهلك أجمعين .

لم يُستَخدَم الفعل «كرم » قط في القرآن على لسان المولى سبحانه واقعا على شخص بعينه . إنما ورد هذا الفعل مرة واحدة في القرآن لا غير لبنسي آدم

جميعًا : « ولقد كرّمنا بني أدم » ( الإسراء / ٧٠ ).

كذلك لم ترد في القرآن البتة كلمة « أجمعين » ( أو « جميعًا » أو « كلهم » ... إلخ ) بعد كلمة « أهلك » ، رغم ورود هذه الأخيرة فيه تسع مرات . إنما وردت بعد « أهلكم » و « أهله » : « وأتُونى بأهلكم أجمعين » ( يوسف / ٩٣ ) . « فنجيناه وأهله أجمعين » ( الشعراء / ١٧٠ ) . « إذ نجيناه وأهله أجمعين » ( الشعراء / ١٧٠ ) . « إذ نجيناه

وأخيرا ، هل يُغقَّل أن يكرِّم على تكريما يضعه حتى فوق فاطمة ، وهي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ؟

\*\*\*

فإنه وذريته لصابرون .

هل يكون على كرم الله وجهه عند الله أفضل من إبراهيم أبى الأنبياء عليه السلام ؟ لقد طلب عليه السلام من ربه أن يجعل من ذريته إماما للناس مثلما كان هو إماما ، فكان رد المولى جل جلاله عليه هو : « لا ينال عهدى الظالمين » ( البقرة / ١٢٤ ) (٦) . أما ذرية على فهم على هذا الاعتقاد صابرون جميعهم بلا استثناء ، كأنه لن يكون فيهم ضجِر أو ضعيف العزم بله فاجرًا أو كافرًا . إن هذا ضد طبيعة الأمور والأشياء .

كذلك لم ترد في القرآن قط هذه العبارة: « فإنه وذريته لصابرون » ، بل حتى ولا قالبها التركيبي : «فإنه وذويه لفاعلون » ، أيا كانت الكلمات التي تملأ ذا القالب . بل لا تقابلنا كلمة « الصابرون » في القرآن أبدا خبرا لـ « إنّ » ،

رغم ورود « الصابرون » و « الصابرين » ١٨ م ة ف . .

\*\*\*

قل للذين كفروا بعدم! آمنوا : طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها . وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون .

الآية تأمر النبى عليه الصلاة والسلام أن يقول للذين كفروا (أى لأبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم ممن اغتصبوا حق على فى نظر من يعتقدون فى قرآنية هذه السورة): «طلبتم زينة الحياة الدنيا ... إلخ ». ولكن لم يحدث فى الواقع أن قال لهم النبى عليه السلام ذلك لا بلسان المقال ولا بلسان الحال ، وظل إلى آخر حياته يحبهم ويقربهم . فهل نفهم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه وأنه إنن لم يقم بواجب الرسالة التى انتدبه الله لها ؟ أم ماذا ؟

أما قوله : « كفروا بعدما آمنوا » فقد سبق أن تناولنا شبيهه من قبل ، فلا داعى من ثم لإعادة ما قلناه .

وبالنسبة لقوله: «طلبتم زينة الحياة الدنيا » فإنه لم يحدث أن ورد في القرآن الفعل «طلب » مع « زينة الحياة الدنيا » ، بل دائما ما يستخدم معها القرآن الفعل « يريد » : « ولا تغدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » القرآن الفعل « يريد » : « ولا تغدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ( الكهف / ٢٨ ) . « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفَ إليهم أعمالهم

فيها » ( هود / ١٥ ). « إن كنتن تسردن الحياة الدنيسا وزينتها فتعالَيْنَ أَمَتَعكن وأسرَحكن سراحًا جميلًا » ( الأحزاب / ٢٨ ).

وإذا كانت الآية هنا تقول عن الكافرين : « واستعجلتم بها » ( أي بزينة الحياة الدنيا ) فاعلم أن الاستعجال لم يأت في القرآن مطلقا بالنسبة للكافرين ، سواء كانوا هم المستعجلين أو كان الرسول عليه السلام هو المستجعل ، إلا وهو استعجال عذاب لا استعجال زينة أو غيرها من طيبات الحياة الدنيا . وقد تكرر ذلك في القران تسع عشرة مرة . وهذه أمثلة منها : « بل هو ما استعجلتم به : ريح فيها عـذاب أليـم » ( الأحقاف / ٢٤ ) . « ما عندى ما تستعجلون به » (٧) ( الأنعام / ٥٧ ). « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ولا تستعجل لهم» ( الأحقاف / ٢٥ ). « قل: لو أن عندى ما تستعجلون به لقُضِي الأمر بينـي وبينكـم» ( الأنعـام / ٥٨ ). «أفبعذابنـــا يستعجلـــون ؟ » ( الشعراء / ٢٠٤ ، والصافات / ١٧٦ ) . « ويستعجلونك بالعذاب » ( الحج / ٤٧ ، والعنكبوت / ٢ ). « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات » ( الرعد / ٦ ) .

وإلى جانب هذا فإن الآية التى ندرسها هنا تقول: « ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله » ، أما القرآن فلم يأت فى أى موضع منه « النسيان » واقعًا على « الوعد » أيّ وعد .

وأيضا لم ترد كلمة « العهود » في أي موضع من القرآن ، رغم أن مفردها « عهد » قد تكرر فيه نحو ثلاثين مرة . كذلك لم تأت فيه كلمة « العهد »

بالألف واللام عقب فعل النقض ، بل إن صيغة الماضى « نَقَضَ » لم تأت مع « العهد » بتاتا ، وإليك الشواهد : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( البقرة / ٢٧ ) . « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة » ( الأنفال / ٥٦ ) . « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( الأنفال / ٥٦ ) . « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ( الرعد / ٢٠ ) .

\*\*\*

يا أيها الرسول ، قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها : من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك يُظْهَرون .

لم تجىء فى القرآن «قد » بعد « يا أيها الرسول » ولا حتى بعد « يا أيها النبى » قط . وها هى ذى الآيات التى ورد فيها هذان النداءان : « يا أيها الرسول ، لا يَحْزُنك الذين يسارعون فى الكفر » ( المائدة / ٤١ ) . « يا أيها الرسول ، بلغ ما أنزل إليك من ربك » ( المائدة / ٦٧ ) . « يا أيها النبى ، حرض حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » ( الأنفال / ٦٤ ) . « يا أيها النبى ، حرض المؤمنين على القتال » ( الأنفال / ٦٥ ) . « يا أيها النبى ، حرض المؤمنين على القتال » ( الأنفال / ٦٥ ) . « يا أيها النبى ، قل لمن فى أيديكم من الأسرى : إن يَعْلَم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم » ( الأنفال / ٧٠ ) . « يا أيها النبى ، جاهد الكفار والمنافقين » ( التوبة / ٧٧ ، والتحريم / ٩ ) . « يا أيها النبى ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة ( الأحزاب / ١ ) . « يا أيها النبى ، إنا أرسلناك الدنيا وزينتها فتعالَيْنَ أمتُعكن » ( الأحزاب / ١ ) . « يا أيها النبى ، إنا أرسلناك

شاهدا ومبشرا ونذيرا » ( الأحزاب / ٤٥ ) . « يا أيها النبى ، إنا أحلانا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن » ( الأحزاب / ٥٠ ) . « يا أيها النبى ، قل لازواجك ويناتك ونساء المؤمنين يُذنين عليهن من جلابيهان » ( الأحزاب / ٥٩ ) . « يا أيها النبى ، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » ( المتحنة / ١٠ ) . « يا أيها النبى ، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » ( الطلق / ١ ) . « يا أيها النبى ، إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتهن » ( الطلق / ١ ) . « يا أيها النبى ، لِمَ تحرّم ما أحل الله لك ؟ »

ثم إن في قوله : « من يتوفَّاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك يُظْهَرُون » ركاكة شديدة ، إذ المفروض أن الفاعل في « يتوفاه » هو الله ، ومفعوله هو الضمير العائد على الإنسان الذي سيموت مؤمنا ، على حين أن الفاعـل في « يتولاه » هو الإنسان الذي يؤمن بوصاية على ، ومفعولَه هو الضمير العائد على على كرم الله وجهه ، وهذان متخالفان مع ذينك . وأيضا فإنه لم يسبق نكر الله ولا على . وإذا كنتُ قد أرجعتُ كل ضمير إلى مرجعه فقد تم ذلك اعتمادا على السياق الذي ورد فيه النص لا غير . ثم ما معنى « يُظْهَرون » ؟ أهي مشتقة من « الظهور » ، أي الخروج من الخفاء إلى العلن ؟ فما معنى ذلك ؟ ما معنى أن الله سيُظهر الذي يموت على الإيمان وكذلك الذي يتولى عليا بعد وفاة الرسول عليه السلام ؟ أم معناها « يُنصَرُون » ؟ ولكن القرآن لم يستخدم « الإظهار » بمعنى النصر إلا لدينه ، الذي قال فيه في ثلاثة مواضع : « لِيُظهره على الدين كله » ( التوبة / ٣٣ . والغتج / ٢٨ ، والصف / ٩ ) ، ولم يستخدم هذا الفعل

بهذا المعنى لواحد من البشر .

كذلك فقد ورد الفعلان المضارعان ( « يتوفاه » و « يتولاه » ) مرفوعين في النبض الذي ورد في كتاب إحسان إلهي ظهير . وهذا مخالف السلوب القرآن ، الذي يُجْزَم فيه المضارع في مثل هذه الحالة .

\*\*\*

### فأغرض عنهم ، إنهم مُغرضون .

لقد وربت كلمة « معرضون » ( بالرفع ) في القرآن أربع عشرة مرة (٩) ، ومع ذلك فلم تأت في إحدى هذه المرات الأربع عشرة خبرًا لد « إنّ » ، بل جاءت في كل هذه المواضع خبرا لمبتد الله . ومن الواضح أن كاتب هذه السورة كان في ذهنه وهو يؤلف الآية الحالية أصداء قوله تعالى : « فأغرض عنهم وانتظر ، إنهم منتظرون » ، ولكنه حذف فعل الانتظار ، واستبدل باسم الفاعل منه اسم فاعل من الفعل « أعرض » ، وهو ما لم يرد في أي موضع من القرآن .

\*\*\*

### إنا لهم مُخْضِدون \* في يوم لا يُغْنِي عنهم شيء ولا هم يُرْحَمُون .

لم يجىء فى القرآن البتة اسم الفاعل من « أحضر » ، وإنما جاء فيه اسم المفعول منه ( عدة مرات : مرة مفردا ، وتسعا جمعا ) : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا » ( آل عمران / ٣٠ ) . « فأولنك فى العذاب

مخضرون » (السروم / ١٦). «أولئك في العداب مخضرون » (سبأ / ٣٨). «وإن كلِّ لمَّا جميعٌ لدينا مُخضَرون » (يس / ٣٢). «فإذا هم جميع لدينا مُخضَرون » (يس / ٣٢). «فإذا هم جميع لدينا مُخضَرون » (يس / ٥٣). «وهم لهم جند مُخضَرون » (يس / ٥٧). «فكذبوه فإنهم لمُخضَرون » (الصافات / ١٢٧). «ولقد علمت الجِنّة إنهم لَمُخضَرون (الصافات / ٥٨). «ثم هو يوم القيامة من المُخضَرين » (القصص / ٦١). «ولولا نعمة ربي لكنت من المُخضَرين » (الصافات / ٥٨). «ولولا نعمة ربي لكنت من المُخضَرين » (الصافات / ٥٧).

كذلك فقد وردت كلمة « شيء » في قوله : « في يوم لا يُغْنِي عنهم شيء » فاعـــلاً للفعل « يُغْذِي ». وهذا لم يقع قط في القرآن الكريم ، فما من جملة جاءت فيها « شيء » مع « أغنى / يُغنى » أو مع اسم فاعله إلا وكانت « شيء » منصوبة أو مجرورة بـ « مِنْ » . وقد حدث هذا عشرين مرة : « فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء » ( الأحقاف / ٢٦ ). « فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء » ( هود / ١٠١ ). « وما أُغْنِي عنكم من الله من شيء » ( يوسف / ٧٦ ). « ويــوم حنيــن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِ عنكم شيئا » ( التوبة / ٢٥ ). « إن يُرِدْنِ الرحمنُ بِضر لا تُغْمِن عنى شفاعتهم شيئًا » ( يس / ٢٣ ). « لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا » ( آل عمران / ١٠ ، ١١٦ ، والمجادلة / ١٧ ) . « ولن تغنى عنكم فئتكم شيئًا » ( الأنفال / ١٩ ). « وكم مـن مَلَـك فــي السماوات لا تغنى شفاعنهم شيئا » ( النجم / ٢٦ ). « إنهم لن يُغنوا عنك من الله شيئًا »

(الجائيسية / ١٩) . «ماكان يغني (١٠) عنهم من الله مين شيئي شيئي شيئي (يوسف / ٦٨) . «لِمَ تعبدُ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنيك شيئيا ؟» (مريم / ٢٤) . «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئيا » (الدخان / ٤١) . «ولا يغني عنهم ماكسبوا شيئا » (الجاثية / ١٠) . «يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئيا » (الطور / ٤٦) . «وإن الظن لا يغني من لا يغني عنهم كيدهم شيئيا » (الطور / ٤٦) . «وإن الظن لا يغني من الحق شيئيا » (النجم / ٢٨) . «فلم يُغنِيا عنهما من الله شيئيا » (التحريم / ١٠) . «فهل أنتم مغنون عنا من عنداب الله من شيء ؟ » (إبراهيم / ٢١) . «فهل أنتم مغنون عنا من عنداب الله من شيء ؟ »

وإلى جانب ذلك فليس فى القرآن كلّه « يُزخَمُون » بالبناء للمجهول ، بل ليس فيه أى ماض أو مضارع مشتق من « الرحمة » ومسند إلى ضمير غيية مبنيا للمجهول .

\*\*\*

## إن لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون.

لم يُستَخدَم الغعل « يعدل » ولا مصدره في القرآن بمعنى « التحول عن مكان إلى مكان »، وإنما أتى بمعنى : ١- العدل الذي هو ضد الظلم . ٢- والعدل الذي هو بمعنى التسوية ( سواء : أ - بمعنى جعل الشيء سليما منتظما ب- أو بمعنى تسوية شيء بشيء ) ٣- والعدل الذي هو بمعنى الماثلة . والأمثلة التالية توضح ما نقول :

۱- « ولْيَكْتُب بينكم كاتب بالعدل » ( البقرة / ٢٨٢ ) . « وإذا حكمتم

- بين الناس أن تحكموا بالعدل » ( النساء / ٥٨ ) .
- ٢ (أ) « الذي خلقك فسواك فعدلك » ( الانفطار / ٧ ) .
- ٢ (ب) « ثم الذين كفروا بربهم يَغْدِلُون » ( الأنعام / ١ ) . « والذين
   لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون » ( الأعراف / .١٥ ) .
- ٣- « فجــزاة مثــل ما قَتَل من النُعــم ... أو عَــذل ذلــك صيامـا »
   ( المائدة / ٩٥ ) .

وبالإضافة إلى ذلك فلم يستخدم فيه مع هذا الفعل قط حرف الجر « عن » ، رغم ورود هذا الفعل ( ماضيا ومضارعا وأمرا ) ومصدره ٢٨ مرة .

\*\*\*

## فسبُح باسم ربك وكن من الساجدين.

أولا : عبارة « سبح باسم ربك » لم ترد إلا في الوحى المكني ( الواقعة / ١٥ ، والحاقة / ٢٥ ، والأعلى / ١ ) ، على حين يُفتَرَض أن السورة التي ندرسها هي سورة مدنية كما وضعنا من قبل .

ثانيا: في الآية التي بين أيدينا نجد أنه قد عُطِف على جملة « سبّح اسم ربك » جملة أخرى ( هي جملة « كن من الساجدين » ) ، أما في القرآن فقد جاءت جملة « سبّح اسم ربك » في كل المواضع غير معطوف عليها شيء .

ثالثا: وردت كلمة « ربك » في الآية التي نحن بصددها غير منعوتة ، على عكسها في العبارة القرآنية ، إذ وردت في كل المواضع موصوفة : ثلاث مرات بـ « العظيم » ، ومرة بـ « الأعلى » .

ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استُخْلِف فَبَغَوْا هارون ، فصبر جميل ، فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعنّاهم إلى يوم يبعثون .

لا يخفى ما فى هذه الآية من ركاكة ، وبخاصة هذا الاستخدام المتوالى لـ « الفاء » ، وفى استخدام الفعل « بغى » ( بمعنى « ظلم » ) متعديا إلى المفعول بدون حرف الجرّ « على » ، وهو ما لم يرد فى القرآن . وها هى ذى الشواهد القرآنية : « إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » ( القصص / ٧٦ .) . « بغى بعضنا على بعض » ( ص / ٢٢ ) . « فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تَبْغى » ( الحجرات / ٩ ) . « وإن كثيرا من الخلطاء لَيَبْغى بعضهم على بعض » ( ص / ٢٢ ) . « وإن كثيرا من الخلطاء لَيَبْغى بعضهم على بعض » ( ص / ٢٤ ) . « ذلك ، ومَنْ عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغى عليه لينصرنُه الله » ( الحج / ٢٠ ) .

وفضلاً عن ذلك لم تُذكر « اللعنة » في القرآن متصلة إلى يوم القيامة إلا بالنسبة لإبليس: « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » ( الحجر / ٣٥ ) . « وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين » ( ص / ٧٨ ) . ويلاحظ أن التعبير المستخدم في المرتين هو « إلى يوم الدين » ، وليس « إلى يوم ينعثون » كما هو في الآية التي بين أيدينا . كذلك فإن الكلمة المستخدمة في الموضعين هي المصدر « لعنه » ، وليس الفعل كما في الآية التي ندرسها .

\*\*\*

ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين .

هذا كلام ركيك ليس فيه من مسحة القرآن شيء . علاوة على أن الواقع يكذبه ، فالمفروض أن المقصود هو أن الله سبحانه قد آتى الحكم عليا وذريته بوساطة النبي عليه السلام . ولكن الذي حدث هو أن أبا بكر وعمر وعثمان قد تولوا الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتولاها على . أما بالنسبة لذرية على فلم يصلوا إلى الحكم إلا بعد ذلك بعدة مئات من السنين ( إن كان الفاطميون فعلا ذريته ، وفي ذلك شك كبير ) ، ولم تستمر دولتهم مع ذلك أطول من مثيلاتها من الدول الإسلامية ، بل لم تعمر في الحكم تعمير العباسيين مثلا . ومعنى ذلك أنه لم يكن في وصول على هو وذريته إلى الحكم أي شيء استثنائي ، على عكس ما يفهم من الآية .

ثم هنا سؤال : هل كان كل رسول يورث الحكم لواحد من أهله كما يفهم من هـنده الآية ؟ بل هل وصل كل رسول من الرسل السابقين هو نفسه إلى الحكم ؟

\*\*\*

وجعلنا لك منهم وصيًا لعلهم يرجعون .

سبق القول إنه لم ترد كلمة « وصنى » فى القرآن البتة . ثم إننا نتساءل : « لعلهم يرجعون عن ماذا ؟ » .

\*\*\*

ومن يتول عن أمرى فإنى مرجعه ، فليتمتعوا بكفرهم قليلا ، فلا تسأل عن الناكثين . فى تكرر «الفاء » هنا على هذا النحو ركاكة . كذلك ليس فى القرآن كله اسم فاعل واحد من « ن ك ث » . وفوق ذلك فلم يحدث فى القرآن مطلقا أن الله سبحانه قد نهى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن أى شىء أو أى شخص ، بل بالعكس لقد تكرر الأمر له عليه السلام بأن يسأل : « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ( يونس / ٩٤ ) . « فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم » ( الإسراء / ١٠١ ) . « واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا » ( الزخرف / ٥٥ ) . « واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » ( الأعراف / ٢٥٠ ) . « سل بنى إسرائيل : كم آتيناهم من آية بينة ؟ » ( البقرة / ٢١١ ) « الرحمن ، فاسأل به خبيرا » ( الفرقان / ٥٩ ) ، « سلهم :

\*\*\*

يا أيها الرسول ، قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين .

مز القول إنه لم ترد «قد » في القرآن قط بعد « يا أيها الرسول » أو « يا أيها النبي » .

ثم إنه لا يقال « إن فلانا في عنقه عهد » إلا إذا كان قد أخذ عليه العهد وأقرُ هو به . أما هنا فالعهد لم يؤخذ بعد ، بدليل أنه يقول : « فخذه » . فكيف يكون في أعناقهم إذن ؟

كذلك فإن هذه الصورة عن الأعناق لم تأت في القرآن في أي موضع

منه ، وإنما وردت فيه الصور التالية : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ( أى لا تكن كزًا شحيحا ) ( الإسراء / ٢٩ ) . « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » ( أى يتحمل مسؤولية عمله ) ( الإسراء / ١٣ ) . « فظلت أعناقهم لها خاضعين » ( الشعراء / ٤ ) . « وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا » ( سبأ / ٣٢ ) .

أيضا فليست خاتمة الآية: « فكن من الشاكرين » ، فيما يبدو لى ، ممّا يناسب ما جاء فيها . إنه لو كان المأمور بالشكر هنا عليًا لكان أليق ، لأنه هو الذى نزل من أجله العهد ، إذ إن هذا هو عهد « الوصاية » كما يفهم من سياق الكلام .

\*\*\*

إن عليًا قانتا بالليل ساجدا يحــذر (١١) الآخرة ويرجو ثواب ربه . قل : هل يستوى الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون ؟

فى هذه الآية أيضا ركاكة لا تُختَمل ، وبخاصة فى استخدام الحالين « قانتا بالليل ساجدا » ، علاوة على أن تركيب الجملة على هذا الأسلوب يؤدى إلى مدى لا أظن واضع السورة يقصده ، لأنه ينال من على ، إذ المعنى على هذا هو أن عليا ، كرم الله وجهه ، فى غير حالتى القتوت بالليل والسجود ، لا يحذر الآخرة ولا يرجو ثواب ربه . وعلى أية حال فإن استعمال الحال على هذا النحو ، أى بين الاسم وخبره ، لا يعرفه القرآن .

ولنلاحظ أن الكاتب حور التعبير القرآني : « يحذر الأخرة ويرجو رحمة

ربه » إلى : « يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه » ، فخرج عن الطريقة القرآنية ، إذ لم يقع فعل « الرجاء » فى أى موضع فى القرآن على « الثواب » ، وإنما يرد فى هذه الحالة الفعل « يريد » : « ومن يُرِدُ ثواب الدنيا نؤته منها » ( آل عمران / ١٤٥ ) . « ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » ( آل عمران / ١٤٥ ) . « من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » ( النساء / ١٣٤ ) .

أما فيما يتعلق بقوله: « وهم بعذابى يعلمون » فإنه لم يرد قط متعلق الفعل « علم / يعلم / اعلم » فى القرآن متقدما عليه كما فى هذه الآية ، رغم ورود هذا الفعل فى القرآن بضع مئات من المرات . ويبدو أن المؤلف كانت ترن فى عقله أصداء قوله تعالى: « أفبعذابنا يستعجلون ؟ » ( الشعراء / ٢٠٤ ، والصافات / ١٧٦ ) ، فنسج على منواله . ولكن هذا غير ذاك فى الفعل وفى نوع الجملة معا .

\*\*\*

سيجعل الاغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون .

لم يأت فعل مشتق من « الندامة » في أي موضع من القرآن ، وإنما الذي ورد فيه هو اسم الفاعل ( مجموعا جمع تذكير سالما ، ومنصوبا ) خمس مرات ، والمصدر « الندامة » مرتين . ولم تأت « الندامة » في هذه المرات السبع متعلقة بشيء ، بل جاءت مطلقة ، أي لم يحدد القرآن : « نادمين على ماذا ؟ » أو « ندامة على ماذا ؟ » ، فضلا عن تقدم هذا المتعلق على الفعل كما في الآية

التى نحن بصدد الحديث عنها . ومن الواضح أن الكاتب قد وضع نصب عينيه وهو يؤلف هذه الآية قوله تعالى : « وأسرّوا الندامة لـمًا رأوا العذاب ، وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا » ( سبأ / ٣٣ ) ، فهى الآية القرآنية الوحيدة التى تجمع بين « الندامة » و « الأغلال » و « العذاب » (١٢) .

\*\*\*

## إنا بشرناك بذريته الصالحين (١٣) ٠

لم يُستخدم التبشير في القرآن قط بالنسبة للرسول إلاّ كان التبشير واقعًا منه لا عليه ، أي كان هو « المبشر » ( بكسر الشين مع تشديدها ) لا « المبشر » ( بالفتح ). وقد تكرر ذلك ١٩ مرة : « فإنما يسرناه بلسانك لتبشّر به المتقين » ( مريم / ٩٧ ). « وبشر الذبين آمنوا وعملوا الصالحات » ( البقرة / ١٢٥ ). « وبشّر الصابرين » ( البقرة / ١٥٥ ) . « وبشّر المؤمنين » ( البقرة / ٢٢٣ . والتوبة ١١٢ ، ويونس / ٨٧ ، والأحزاب / ٤٧ ، والصف / ١٣ ) . ﴿ بِشُر المنافقين ... » ( النساء / ١٢٨ ). « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » ( التوبة / ٣ ). « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » ( يونس / ۲ ). « وبشر المُخْبِتين » ( الحج / ۳٤ ) . « وبشر المحسنين » ( الحسج / ٣٧ ). « فبشر عباد » ( الزمر / ١٧ ). « فبشَّره بعذاب أليم » ( لقمان / ٧ ، والجاثية / ٨ ). « فبشره بمغفرة وأجر كريم » ( يس / ١١ ). " فبشرهم بعداب أليم » ( آل عمران / ١١ ، والتوبة / ٣٤ ، والانشقاق /

ومن عجيب أسرار القرآن أن الذين بُشروا فيه من الأشخاص المعتنين ، وهم إبراهيم وزوجته وزكريا ومريم عليهم السلام (١٤) ، لم يحدث أن قاموا هم بتبشير غيرهم أو أمروا بذلك ، فكأن القرآن قد جعل من لهم علاقة بالبشارة والتبشير فريقين: فريقا يبشر فقط ( بالبناء المجهول ) ، وهم الأربعة التى ذكرنا ، وفريقا يبشر فقط ( بالبناء المعلوم ) . وقد ذكرنا من هذا الفريق سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام . ونضيف إليه سيدنا موسى عليه السلام : « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر يبوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصلاة ، وبشر المؤمنين » ( يونس / ٨٧ ) .

وإليك الآن الآيات الخاصة بالمبشرين الأربعة :

۱- إبراهيم عليه السلام: «قالوا لا تَوْجَل ، إنا نبشرك بغلام عليم \* قال: أبشَرتمونى على أن مشنئ الكِبْر ؟ فبم تبشرونِ ؟ \* قالوا: بشرناك بالحق » ( الحجر/٥٣-٥٥). « فبشرناه بغلام حليم » ( الصافات / ١٠١ ).

« وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين » ( الصافات / ١١٢ ) . ٢- زوجته : « وامرأته قائمة فضحكت ، فبشرناها بإسحاق ، ومن وراء

إسحاق يعقوب » ( هود / ٧١ ).

۳- زکریا علیه السلام: « أن الله بیشرك بیحیی » ( آل عمران / ۲۹). « یا زکریا ، إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی » ( مریم / ۷ ).

٤- مريم عليها السلام: « إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك
 بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم» ( آل عمران / ٤٥).

وأيضا ينبغى أن نلاحظ أن التبشير لم يأت فى القرآن بصيغة الماضعى إلا بعد أن يكون قد وقع ، وجاء الكلم ليحكى ما تم . أما عند التبشير ذاته فلا يستخدم إلا الفعل المضارع . والشواهد التالية ، وقد قسمتها إلى ( أ ) و ( ب ) ، توضح ما أقصد :

(أ) « وامرأته قائمة فضحكت ، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » ( هود / ۱) . « قالوا : لا تَوْجَلْ ، إنا نبشرك بغلام عليم \* قال : أبشرتمونى على أن مسنى الكبر ؟ فبم تبشرون ؟ \* قالوا : بشرناك بالحق ، فلا تكن من القانطين » ( الحجر / ٥٣ - ٥٥ ) . « فأؤجَسَ منهم خيفة ، قالوا : لا تخف . ويشروه بغلام عليم » ( الذاريات / ٢٨ ) .

(ب): «قالوا: لا تَوْجَل ، إنا نبشرك بغلام عليم » (الحجر / ٥٣). «يا زكريا ، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى » (مريم / ٧). «إذ قالت الملائكة : يا مريم ، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم » ( آل عمران / ٥٥ ).

أما في الآية التي نتناولها الآن بالتحليل فقد أتى التبشير يصيغة الماضى ، رغم أن وقت وحى الآية هو نفسه وقت التبشير ، فكان ينبغى أن يأتى بلفظ المضارع . ثم إن حسنا وحسينا ، وهما عماد ذرية على المبشر بهم في هذه الآية ، كانا قد وُلدا ، لأن المفروض أن هذه السورة ترجع إلى ما بعد حادثة غدير خم ، وهى المناصبة التي يرى الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص فيها على وصاية على وحقه في الولاية من بعده ، وهذه كانست بعد ولادة

الحسن والحسين رضى الله عنهما ، إذ وقعت بعد انصراف النبى عليه السلام من حجة الوداع ، وبالتالي فالتبشير في الآية لا معنى له .

\*\*\*

وإنهم لأمرنا لا يخلفون .

هذا الكلام لا يخالف نسيج القرآن فقط ، بل يبدو وكأنه لا يمت للعربية بصلة . وكان عليه أن يقول « يخالفون » بدل « يخلفون » . وفوق ذلك ففى القرآن « يخالفون عن أمره » ( النور / ٦٣ ) لا « يخالفون لأمره » .

\*\*\*

وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبى . إنهم قوم سوء خاسرين .

المفروض أن تُزفع «خاسرين » لأنها صفة لـ « قوم » . ثم إنه لا يوجد مسوّغ لنصبها من ناحية التناغم الموسيقى مع الفواصل السابقة واللاحقة ، فإن الفاصلتين السابقتين والفاصلة التالية هى بالواو والنون ، وليس بالياء والنون . وأرجح الظن أن مؤلف هذه السورة قد تأثر بدون أن يدرى بالآيتين القرآنيتين اللتين وردت فيهما عبارة « قوم سَوْء » ( التي اقتبسها من القرآن وضمنها آيته هذه ، وإن كان قد ضم سين ( سوء » على حين جاءت في القرآن معتوحة ) ، فقد انتهت تانك الآيتان بجمع مذكر سالم منصوب : « إنهم كانوا قوم سَوْء فاسقين » ( الأنبياء / ٧٤ ) . « إنهم كانسوا قصوم سَدوء فأ غرقناهم أجمعيمن » ( الأنبياء / ٧٤ ) ، ونسى أن موقع الكلمة الإعرابي يختلف عنده عن موقعه في

وعلى الذين سلكوا مسلكهم منى رحمة ، وهم فى الغرفات آمنون .

قوله: «سلكوا مسلكهم» تعبير غريب عن القرآن. والذى فيه هو: «فاسلكسى سُبُلُ ربك ذُلُلاً » ( النحل / ٦٩ ). «ليسلكوا منها سُبُلاً فِجاجا » ( نوح / ٢٠ ). ومع ذلك فإن القرآن في التعبير عن تقليد الغير واتباعه لا يستخدم عبارة «سلوك السبيل »، وإنما فيه مثلا: « لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ( النور / ٢١ ) .

وبالنسبة لقوله: « وهم في الغرفات آمنون » فإن الملاحظ أن القرآن لم يستخدم كلمة «الغرفة »أو جمعها بمعنى « مسكن ( أهل الجنة ) » قط إلا في العصر المكى . وهاهى ذي المرات التي وربت فيها هاتان الكلمتان: « أولئك يُخِرُون الغرفة بما صبروا » ( الفرقان / ٧٥ ) . « لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية » ( الزمر / ٢٠ ) . « والذين آمنوا وعملوا الصالحات للبؤئلة م من الجنة غرفا » ( العنكبوت / ٥٨ ) . « وهم في الغرفات آمنون » ( سبأ / ٢٧ ) . أما النص الذين بين أيدينا فالمفروض ، كما شبق أن قلت ، أنه نص مدنى .

واللاحظ أن الكاتب قد أخذ ختام الآية / ٣٧ من سورة « سبأ »

بنصه ، وجعله ختامًا لآيته التي نحن بصديها .

\*\*\*

والآن وقد وصلنا إلى ختام تحليلنا لهذه السورة ورأينا أن كل آية فيها تقريبا بل وكل جملة وتركيب من جملها وتركيباتها تخالف الأسلوب القرآنى ، لا يسعنا إلاأن نؤكد تأكيدًا جازمًا قاطعًا أنها لا يمكن أن تكون من القرآن ، فإن مثل هذا العدد الكبير من الشذوذات الأسلوبية والمضمونية لايمكن أن يجتمع فى سورة واحدة . وبهذا يلتقى التحليل الأسلوبي لهذه السورة مع الحكم عليها من جهة السند والتواتر ، إذ إنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة (١٥) .

كذلك فقد وضعنا أصابعنا ، ونحن في غمرة تحليلنا لهذه السورة ، على كثير من السمات الأسلوبية اللغوية للقرآن الكريم التي لم يذكرها أحد من قبل .

هذا ، وإن ما قلناه في هذه الدراسة عن سورة ، النورين ، ينطبق إلى حد بعيد على سورة ، الولاية ، ، إذ إن هذه السورة الأخيرة ليست في الغالب إلا صيغة أخرى لسورة ، النورين ، . والله ولى التوفيق .

## الهوامش

- ١- محاورة في الوحى / ط٣/ القاهرة / ٧٥.
- ٢- ط٥ / إدارة ترجمان السنة / لاهور / ١٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م / ٩٤ .
   ٣- فيما يخص أمر السماء . ذلك أن هناك موضعًا واحدًا ورد فيه
- المفعــول غيـــر ذلك ، وهو « فأجِزه حتى يسمع كلام الله ثــم أَبْلِغُـه مأمنــه » ( التوبة / ٦ ) ، وهو كما ترى لا يتعلق بأمر السماء .
- ٤- هكذا وردت في كتاب « الشيعة والقرآن » الإحسان إلهي ظهير
   ( ص / ٢١ ) ، وهو خطأ نحوى فاضح .
- ٥- ولعلك لاحظت أنها حين تقترن بـ « الكتاب والنبوة » تأتى الكلمات
   الثلاث معرفة بالألف واللام ، أما مع « العلم » فهى وهو يأتيان منكرين .
- ٦- وفى نفس الاتجاه يمضى قوله تعالى : « وباركنا عليه وعلى إسحاق ،
   ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » ( الصافات / ١١٣ ) .
- ٧- وهو العذاب الذي كانوا يكذبون بوقوعه ، ويتحدون الرسول عليه
   السلام أن يأتيهم به .
- ٨- ويلحق بهذا النداء قوله تعالى: «يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات» (المؤمنون / ٥١)، وكذلك قوله تعالى: «يا أيها المزمّل \* قم الليل إلا قليلا» (المزمل / ١- ٢) و «يا أيها المدُثّر قم \* فأنذر» (المذبّر / ١- ٢).

- ٩- عدا مجيئها منصوبة خمس مرات.
- ١٠- الفاعل هذا هو ضمير مقدر بعد « يغنى » يعود على دخول إخوة يوسف من حيث أمرهم أبوهم ، هذا الدخول المفهوم من الكلام السابق على هذه الجملة .
- ۱۱ ورد هذا الفعل عند جردنر بضم الياء وفتح الحاء وتشديد وكسر الدال . أمًا عند إحسان إلهى ظهير فقد جاء بعتح الياء وسكون الحاء وفتح الدال .
- ١٢ فأما « الندامة » و « الأغلال » فقد ذُكِرا في الآية التي بين أيدينا ،
   وأما « العذاب » فقد سبق ذكره في الآية السابقة عليها .
- ۱۳ وردت هــنه الآية في جردنر كالآتي : « إنا بشرناك بذرية الصالحين » .
- 18- فضلا عن غير المعينين: مؤمنين: « يبشّرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مُقِيم » ( التوبة / ٢١ ) . « وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » ( البقرة / ٢٥ ) . « وبشّر الصابرين » ( البقرة / ١٥٥ ) . « وبشّر المُخْبِين » ( الحج / ٣٤ ) . « وبشّر المحنين » ( الحج / ٣٤ ) . « وبشر المحسنين » ( الحج / ٣٤ ) ، وكافرين: « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » ( التوبـة / ٣٤ ) . « فبشّرهـم بعـذاب أليم » ( التوبـة / ٣٤ ) . « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظـل وجها مسودًا وهو كظيم » ( النحب / ٨٥ ) ، ومنافقيـن : « بشّـر المنافقيـن بـأن لهـم عنابـا أليما » ( النحب / ٨٥ ) ، ومنافقيـن : « بشّـر المنافقيـن بـأن لهـم عنابـا أليما »

( النساء / ١٣٨ ) .

' ۱۵- انظر أيضا تأكيد سير وليم موير وتوماس باتريك هيوز أن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن منه شيء ، وذلك في كتاب الأخير ( Oriental Books Reprint Corporation , New Delhi , 1976 , pp. 487-489)